## العقيدة الواسطيّة

## تصكنيف

أحمدَ بنِ عبدِ الحليم بنِ عبدِ السَّلامِ ابْنِ تيميَّةَ ت ٧٢٨ رحمه الله رحمةً واسعةً

## بسير الأراكا المجال المحالية

الحَمدُ اللهِ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ؛ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، وَأَشهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ إِقرَارًا بِهِ وَتَوحِيدًا، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا مَزيدًا.

اعتِقَادُ الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ المَنصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعثِ بَعدَ المَوتِ، وَالإِيمَانُ بِاللهِ، خَيرِهِ وَشَرِّهِ.

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ: الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهٍ، مِن غَيرِ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، وَمِن غَيرِ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، وَمِن غَيرِ تَكييفٍ وَلَا تَمثِيلٍ؛ بَل يُؤمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَمُن نَعْدِ تَكِييفٍ وَلَا تَمثِيلٍ؛ بَل يُؤمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَمُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ \* ﴿ السَّورَىٰ: ١١].

فَلَا يَنفُونَ عَنهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ، ولَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، ولَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، ولَا يُكَيِّفُونَ وَلَا مُوَاضِعِهِ، ولَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلقِهِ؛ لأَنَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى لَا سَمِى لَهُ، وَلَا

كُفُوَ لَهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلقِهِ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى، فَإِنَّهُ سُبِحَانَهُ أَعلَمُ بِنَفسِهِ وَبِغَيرِهِ، وَأَصدَقُ قِيلًا، وَأَحسَنُ حَدِيثًا مِن خَلقِهِ.

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ؛ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيهِ مَا لَا يَعلَمُونَ، وَلِهَذَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصَّافات: ١٨٠-١٨٦]، فَسَبَّحَ نَفسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَمْ عَلَى المُرسَلِينَ ؛ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِن النَّقصِ وَالعَيبِ.

وَهُوَ سُبِحَانَهُ قَد جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَينَ النَّفيِ وَالإِثبَاتِ.

فَلَا عُدُولَ لأَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَت بِهِ المُرسَلُونَ؟ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ المُستَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِن النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

وَقَد دَخَلَ فِي هَذِهِ الجُملَةِ: مَا وَصَف بِهِ نَفسَهُ فِي سُورَةِ «الْإِخلَاصِ» الَّتِي تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ؛ حَيثُ يَقُولُ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ اللَّهُ السَّكَ الْقُر اللَّهُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَكُولُونَ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَهُ وَلُولُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلُولُهُ وَلَهُ لَا لَهُ وَلَهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلَهُ لَاللّهُ ولَا لَا لَهُ وَلُولُ لَا لَاللّ

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ؛ حَيثُ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا لَهُ مَا فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ \* ﴾ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ \* ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ أي لَا يُكرِثُهُ وَلَا يُثقِلُهُ.

وَلَهذا كَانَ مَن قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ فِي لَيلَةٍ لَم يَزَل عَلَيهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقرَبُهُ شَيطانٌ حَتَّى يُصبح.

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفُرقان: ٥٨].

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [التَّحْريم: ٢].

﴿ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ [التَّحْريم: ٣].

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا ﴾ [سَبَا: ٢].

﴿ اللَّهِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمَكَ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَامِينٍ ﴾ [الأنعَام: ٥٩].

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فَاطِر: ١١]

وَقَـولُـهُ: ﴿لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُنَّا ۞ [الطّلاق: ١٢].

وَقُولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُؤَةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذَّاريَات: ٥٥]. وَقَــولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُؤَةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ وَقُولُهُ: ﴿ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [الشّوري: ١١].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ٥٨].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهَ ﴾ [الكهف: ٣٩].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَلَوْ شَاآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُم مَّن وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّن ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ [البقرَة: ٢٥٣].

وَقُولُهُ: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُفِرَهُ اللَّهَ أَن يُفِرِدُ اللَّهُ أَن يُفِرِلُهُ اللَّهَ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءُ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وَقَـولُـهُ: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ [المائدة: ١].

وَقُولُهُ: ﴿ وَأَحْسِنُونَا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ [البَقَرَة: ١٩٥].

﴿ وَأَقْسِطُوَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ ﴿ [الحُجرَات: ٩].

﴿ فَمَا ٱسۡتَقَامُوا۟ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [التَّوبَة: ٧].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢].

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ [المَائدة: ٥٤].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْيَنُ وَ مَنْ اللَّهِ مَرْصُوصٌ ﴿ ﴾ [الصَّف: ٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [آل عِمرَان: ٣١].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمٌ وَرَضُواْ عَنْهُ ۗ [المائدة: ١١٩].

وَقُولُهُ: ﴿ بِنُسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ [الفَاتِحَة: ١].

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ [الأحزَاب: ٤٣].

وَقَالَ: ﴿ كُنَّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: ٥٤].

﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ [يُونس: ١٠٧].

﴿ فَأَلَّنَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ ﴿ [يُوسُف: ٦٤].

وَقَولُهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النِساء: ٩٣].

وَقَــولُــهُ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا آسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رَضُونَهُ وَأَخْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴿ وَمَدَدَ ٢٨].

وَقُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَاهُمْ ﴾ [الزّخرُف: ٥٥].

وَقُولُهُ: ﴿ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ [التّوبَة: ٤٦].

وَقَولُهُ: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴿ ﴾ [الصَّف: ٣].

وَقَــولُــهُ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَــَمَامِ وَأَلْمَلَيْ حَالَةُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ۚ ﴾ [البَقرَة: ٢١٠].

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا﴾ [الأنعَام: ١٥٨].

﴿ كُلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا ﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا ﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا ﴾ صَفًا ﴾ [الفَجر: ٢١-٢٢].

﴿ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَىٰمِ وَنُرِّلَ ٱلْمَكَنِّ كُدُّ تَنزِيلًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٥].

وَقُولُهُ: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرَّحماٰن: ٢٧].

وَقُولُهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ۗ [القَصَص: ٨٨].

وَقُولُهُ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ۗ [صَ: ٧٥].

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَآءُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وَقُولُهُ: ﴿ وَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۚ ۚ [الطُّور: ٤٨].

﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوكِجٍ وَدُسُرِ ۞ تَجُرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۞ ﴿ وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوكِجٍ وَدُسُرٍ ۞ تَجُرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۞ ﴿ وَالقَمَرِ: ١٣-١٤].

﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِئُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ۞ [طه: ٣٩].

وَقُولُهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ [المجادلة: ١].

وَقَــولُــهُ: ﴿لَقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ الْغَنِيَآةُ﴾ [آل عِمرَان: ١٨١].

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ۞ [طله: ٤٦].

وَقَـولُـهُ: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزّخرُف: ٨٠].

وَقُولُهُ: ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ ﴿ [العَلَق: ١٤].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ۞ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ۞ ﴿ الشَّعَرَاء: ٢١٨-٢١٩].

وَقَولُهُ: ﴿ وَقُلِ الْعُمَلُوا فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤَمِنُونَ ﴾ [التَّوبة:

وَقُولُهُ: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ۞ ﴿ [الرَّعد: ١٣].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ [آل عِمرَان: ٥٤].

وَقُولُهُ: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿ ﴾ [الطّارق: ١٥-١٦].

وَقَولُهُ: ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرُا وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ ﴾ [النَّمل: ٥٠].

وَقَولُهُ: ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿﴾ [النِّسَاء: ١٤٩].

وَقَــولُــهُ: ﴿ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُوااً أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النُّور: ٢٢].

وَقُولُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافِقون: ٨].

وَقُولُهُ: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَّهُمْ أَجُمُعِينَ ۞ ﴿ [صَ: ٨٢].

وَقَولُهُ: ﴿ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرَّحمان: ٧٨].

وَقُولُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۞ ﴿ آمَرِيَم: ٦٥].

وَقُولُهُ: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ [البَقَرَة: ٢٢]. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٥]. [البَقَرَة: ١٦٥].

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَوَقُلِ ٱلْحُمْدُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١١١].

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابُن: ١].

وَقَـولُـهُ: ﴿ اللَّهِ مَارَكَ ٱللَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزْيَلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَلَوْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ لَهُ مَا لَكُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وَقُولُهُ: ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* [المؤمنون: ٩١-٩٢] عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* [المؤمنون: ٩١-٩٢]

وَقَولُهُ: ﴿ فَلَا تَضُرِبُواْ لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النّحل: ٧٤].

وَقَــولُــهُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ مَا لَمُ اللّهِ مَا لَا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَالْعَرَاف: ٣٣].

وَقُولُهُ: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥].

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ.

وَقُولُهُ: ﴿ يُعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥].

﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النِّسَاء: ١٥٨].

وَقَوْ وَلُوهُ : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمَلُ ٱلطَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمِلُ ٱلطَّالِحُ مَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمِلُ ٱلطَّالِحُ مَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمِلُ ٱلطَّالِحُ مَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمِلُ الطَّالِحُ مَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمِلُ الطَّالِحُ مَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمِلُ الطَّالِحُ مَرْفَعُهُ الْعَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّالللللَّاللَّالَاللَّهُ اللللللللَّاللَّاللللللَّا الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللل

وَقَـولُـهُ: ﴿ يَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُۥ كَنذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦-٣٧].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ ﴿ المُلك: ١٦-١٧].

وَقُولُهُ: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* ﴿ وَالحَديد: ١٤.

وَقَـولُـهُ: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدُنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا أُنَّ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْمُ ﴿ هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا أُنَّ ثُمَّ اللَّهَ عَلَيْمُ ﴿ هُوَ مَعَهُمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَا

وَقُولُهُ: ﴿ لَا تَحْدَزُنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التَّوبَة: ٤٠].

وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا ۚ أَسْمَعُ وَأَرَكَ ۞ [طه: ٤٦].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۞ ﴿ النّحل: ١٢٨].

﴿ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ﴿ [الأنفَال: ٤٦].

وَقَولُهُ: ﴿ كُمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ [البَقرة: ٢٤٩].

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ٨٧].

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النِّسَاء: ١٢٢].

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وَقُولُهُ: ﴿ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وَقَولُهُ: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ١٦٤].

وَقُولُهُ: ﴿ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ۚ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٣].

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣].

﴿ وَنَكَ يْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۞ ۞ [مَريَم: ٥٢].

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آَنِ ٱثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٠]. وَقَـولُهُ: ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا آَلَهُ أَنْهَكُما عَن تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُماً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُما عَدُوُ مَبِينٌ ﴿ ﴾ [الأعرَاف: ٢٢].

وَقَـولُـهُ تَـعَـالَـى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ﴾ ﴿ [القَصَص: ٦٢].

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [القَصَص: ٦٥]

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴿ [التَّوبَة: ٦].

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ اللَّهِ مُا عَقَلُوهُ ﴿ البَقَرَة: ٧٥].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا ﴾ [الفَتْح: ١٥].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿وَٱتَٰلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَامِمَتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧].

وَقَـولُـهُ: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءَيلَ أَكَّثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ [النَّمل: ٧٦]. وَقُولُهُ: ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعَام: ٩٢].

وَقَـولُـهُ: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـلٍ لَّرَأَيْتَهُ. خَشِعًا مُّتَصَـدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحَشر: ٢١].

وَقُولُهُ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القِيَامَة: ٢٢-٢٣].

﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ۞ [المطقفين: ٣٣].

وَقُولُهُ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يُونس: ٢٦].

وَقُولُهُ: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ ﴾ [قَ: ٣٥].

وَهَذَا البَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، مَن تَدَبَّرَ القُرآنَ طَالِبَ الهُدَى مِنهُ تَبَيَّن لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ.

ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُفَسِّرُ القُرآنَ، وَتُبَيِّنُهُ، وَتَدُلُّ عَلَيهِ، وَتُعَبِّرُ عَنهُ.

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهلُ المَعرِفَةِ بِالقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانِ بِهَا كَذَلِكَ؛ مِثلُ

قُولِهِ ﷺ: «يَنزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا كُلَّ لَيلَةٍ حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَه ، مَن يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَليهِ.

وَقَولِهِ ﷺ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبدِهِ؛ مِن أَحَدِكُم بِرَاحِلَتِهِ...». الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ ﷺ: «يَضحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ يَدخُلانِ الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِن قُنُوطِ عِبَادِهِ، وَقُربِ غِيَرِهِ، يَنظُرُ إِلَيكُم أَذِلينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُّ ينظر إِلَيكُم يَضحَكُ: يَعلَمُ أَنَّ فَرَجَكُم قَرِيبٌ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقُولِهِ عَيْهُ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيهَا، وتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟!، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيهَا قَدَمَهُ \_ فَينزوِيَ بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لآدَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعدَيكَ، فَيُنَادِي بِصَوتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخرِجَ مِن ذُرِّيَتِكَ بَعثًا إِلَى النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَليهِ.

وَقُولِهِ: «مَا مِن أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرجُمَانٌ».

وَقُولِهِ - في رُقيَةِ المَرِيضِ -: «رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسمُكَ، أَمرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرضِ، كَمَا رَحمَتُكَ فِي السَّمَاءِ؛ اجعَل رَحمَتَكَ فِي الأَرضِ، اغفِر لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنزِلْ رَحمَةً مِن رَحمَتِكَ، وَشِفَاءً مِن شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوَجَع فَيبرأُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقُولِهِ: «أَلَا تَأْمَنُونِي! وَأَنَا أَمِينُ مَن فِي السَّمَاءِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَغَيرُهُ.

وَقُولِهِ: «وَالْعَرشُ فَوقَ ذَلِكَ، وَاللهُ فَوقَ عَرشِه، وَهُوَ يَعلَمُ مَا أَنتُم عَلَيهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ وَغَيرُهُمَا.

وَقُولِهِ للجَارِيَةِ: «أَينَ اللهُ؟» قَالَت: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَن أَنَا؟» قَالَت: أَنتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ». رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَقُولِهِ عِيْكِيْ : «أَفضَلُ الإِيمَانِ أَن تَعلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيثُمَا كُنتَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقُولِهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجهِهِ، فَلَا يَبصُقَنَّ قِبَلَ وَجهِهِ، وَلَا عَن يَمِينِهِ، وَلَكِن عَن يَسَارِهِ، أَو تَحتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبعِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ

وَالنَّوَى، مُنَزِّلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالفُرقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، اقضِ عَنِّي الدَّينَ، وَأَغنِنِي مِنَ الفَقرِ». رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَقُولِهِ لَمَّا رَفَعَ أَصحَابُهُ أَصوَاتَهُم بِالذِّكرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ اِربَعُوا عَلَى أَنفُسِكُم، فَإِنَّكُم لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدعُونَهُ أَقرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَتِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيه.

وَقُولِهِ: ﴿إِنَّكُم سَتَرَونَ رَبَّكُم كَمَا تَرَونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ، فَإِنِ استَطَعتُم أَن لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَصَلَاةٍ قَبلَ غُرُوبِهَا؛ فَافعَلُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

إِلَى أَمثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن رَبِّهِ بِمَا يُخبِرُ بِهِ ؟ فَإِنَّ الفِرقَةَ النَّاجِيَةَ أَهلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُؤمِنُونَ بِذَلِكَ.

كُمَا يُؤمِنُونَ بِمَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ مِن غَيرِ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، وَمِن غَيرِ تَحريفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، بَل هُم الوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ، كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الوَسَطُ فِي الأُمَم.

فَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى؛ بَينَ أَهلِ التَّعطِيلِ «الجَهمِيَّةِ» وَبَينَ أَهلِ التَّمثِيلِ «المُشَبِّهَةِ».

وَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ أَفعَالِ اللهِ تَعَالَى؛ بَينَ «القَدَرِيَّةِ» وَ «الجَبرِيَّةِ».

وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَينَ «المُرجِئَةِ» وَبَينَ الوَعِيدِيَّةِ مِنَ «القَدَرِيَّةِ» وَغَيرِهِم.

وَفِي بَابِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَينَ «الحَرُورِيَّةِ» وَ«المُعتَزِلَةِ»، وَبَينَ «المُرجِئَةِ» وَ«الجَهمِيَّةِ».

وَفِي أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَينَ «الرَّوافِضِ» وَبَينَ «الخَوَارِج».

وَقَد دَخَلَ فِيمَا ذَكَرَنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ الإِيمَانُ بِمَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَن رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، وَأَجمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ مِن أَنَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فَوقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلقِهِ، مِن أَنَّهُ سُبحَانَهُ مَعَهُم أَينَمَا كَانُوا، يَعلَمُ مَا هُم عَامِلُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَينَ وَهُوَ سُبحَانَهُ مَعَهُم أَينَمَا كَانُوا، يَعلَمُ مَا هُم عَامِلُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَينَ ذَلِكَ فِي سَتَةِ أَيّامٍ ثُمَّ ذَلِكَ فِي سَتَةِ أَيّامٍ ثُمَّ الشَمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيّامٍ ثُمَّ أَنْ مَا يُلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعكُم أَيْنَ مَا كُذُتُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* ﴿ الحَديد: ٤].

وَلَيسَ مَعنَى قُولِهِ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ [الحديد: ٤] أَنَّهُ مُحتَلِطٌ بِالخَلقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللَّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا أَجمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيهِ الخَلقَ، بَلِ «القَمَرُ» آيَةُ مِن آيَاتِ اللهِ مِن أَصغَرِ مَحْلُوقَاتِهِ، وَهُو مَوضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَعَ اللهِ مِن أَصغَرِ مَحْلُوقَاتِهِ، وَهُو مَوضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَعَ المُسَافِرِ أَينَمَا كَانَ، وَهُو سُبحَانَهُ فَوقَ العَرشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلقِهِ، المُسَافِرِ أَينَمَا كَانَ، وَهُو سُبحَانَهُ فَوقَ العَرشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلقِهِ، مُطَلِعٌ إِلَيهِم، إلَى غيرِ ذَلِكَ مِن مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ \_ مِن أَنَّهُ فَوقَ العَرشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا \_ حَقُّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَحتَاجُ إِلَى تَحرِيفٍ، وَلَكِن يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكَاذِبَةِ.

وَقَد دَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِن خَلقِهِ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ أَجِيبُ مُعَوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُوكَ ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَكُونُهُ يَرَشُدُوكَ ﴿ وَلَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللَّذِي تَدعُونَهُ لَا لَنَبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللَّذِي تَدعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ﴾.

وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَن قُربِهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِن عُلُوِّهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِن عُلُوِّهِ وَفُوقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبحَانَهُ لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي ذُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ.

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ القُرآنَ كَلَامُ اللهِ سُبحَانَهُ وَمِنَ الْإِيمَانُ بِهِ وَبِكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِلَا مَنزَّلٌ غَيرُ مَخلُوقٍ، مِنهُ بَدَأً وَإِلَيهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بِهِ

حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا القُرآنَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ كَلَامُ اللهِ حَقِيقَةً، لَا كَلَامَ غَيرهِ.

وَلَا يَجُوزُ إِطلَاقُ القَولِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَن كَلَامِ اللهِ، أَو عِبَارَةٌ عَنهُ، بَل إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَو كَتَبُوهُ فِي المَصَاحِفِ؛ لَم يَخرُج بِذَلِكَ عَن أَن يَكُونَ كَلَامَ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى حَقِيقَةً، فَإِنَّ يَخرُج بِذَلِكَ عَن أَن يَكُونَ كَلَامَ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى حَقِيقَةً، فَإِنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَن تَكَلَّمَ بِهِ مُبتَدِئًا، لَا إِلَى مَن قَالَهُ مُبَلِّعًا مُؤدِّيًا، لَا إِلَى مَن قَالَهُ مُبَلِّعًا مُؤدِّيًا.

وَقَد دَخَلَ أَيضًا فِيمَا ذَكَرنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ: الإِيمَانُ بِأُنَّ المُؤمِنِينَ يَرَونَهُ يَومَ القِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبصَارِهِم؛ كَمَا يَرَونَ الشَّمسَ صَحوًا لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ.

يَرُونَهُ سُبِحَانَهُ وَهُم فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَرُونَهُ بَعدَ دُخُولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا يَشَاءُ اللهُ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَومِ الآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِثَا يَكُونُ بَعَدَ الْمَوتِ، فَيُؤمِنُونَ بِفِتنَةِ القَبرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبرِ وَنَعِيمِهِ.

فَأَمَّا الفِتنَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُفتَنُونَ فِي قُبُورِهِم، فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَن رَبُّكَ؟ وَمَن نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ، فَيَقُولُ المُؤمِنُ: اللهُ رَبِّي، وَالإِسلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي.

وَأَمَّا المُرتَابُ؛ فَيَقُولُ: «آه آه» لَا أَدرِي، سَمِعتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلتُهُ، فَيُضِرَبُ بِمِرزَبَّةٍ مِن حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيءٍ؛ إِلَّا الإِنسَانَ، وَلَو سَمِعَهَا الإِنسَانُ لَصَعِقَ.

ثُمَّ بَعدَ هَذِهِ الفِتنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَى يَومِ القِيَامَةِ الكُبرَى، فَتُعَادُ الأَروَاحُ إِلَى الأَجسَادِ.

وَتَقُومُ القِيَامَةُ الَّتِي أَخبَرَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهَا المُسلِمُونَ، فَيَقُومُ النَّاسُ مِن قُبُورِهِم لِرَبِّ العَالَمِينَ، حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا، وَتَدنُو مِنهُمُ الشَّمسُ، وَيُلجِمُهُمُ العَرَقُ.

وَتُنصَبُ «المَوَازِينُ»، فَتُوزَنُ فِيهَا أَعمَالُ العِبَادِ، ﴿فَمَن تَقُلَتُ مَوَزِينُهُ وَأُولَيَهِك اللَّذِينَ مَوَزِينُهُ وَأُولَيَهِك اللَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَ فَأُولَيَهِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَمَن خَفِدُونَ اللَّهُ مِنونَ : ١٠٢-١٠٣].

وَتُنشَرُ «الدَّوَاوِينُ»، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعمَالِ، فَآخِذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَو مِن وَرَاءِ ظَهرِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إِنسَنٍ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ, فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴿ ٱقُرَا كِنبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الإسرَاء: ١٣-١٤].

وَيُحَاسِبُ اللهُ الحَلَائِقَ، وَيَخلُو بِعَبدِهِ المُؤمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِغَبدِهِ المُؤمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ؛ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَن تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسِيئَاتُهُ؟ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُم، وَلَكِن تُعَدَّدُ أَعمَالُهُم وَتُحصَى؛ فَيُوقَفُونَ عَلَيهَا، ويُقرَّرون بِهَا، ويُجزَونَ بِهَا.

وَفِي عَرِصَةِ القِيَامَةِ «الحَوضُ» المَورُودُ لِمُحَمَّدٍ عَيَيْةٍ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَى مِنَ العَسَلِ، طُولُهُ شَهرٌ، وَعَرِضُهُ شَهرٌ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَن شَرِبَ مِنهُ شَربَةً؛ لَم يَظمَأُ بَعَدَهَا أَبَدًا.

وَ «الصِّرَاطُ» مَنصُوبٌ عَلَى مَتنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الجِسرُ الَّذِي بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيهِ عَلَى قَدرِ أَعمَالِهِم، فَمِنهُم مَن يَمُرُّ عَلَيهِ عَلَى قَدرِ أَعمَالِهِم، فَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، عَلَيهِ كَلَمحِ البَصَرِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبلِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبلِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَالمَّي مَن يَمُرُ كَرِكَابِ الإِبلِ، وَمِنهُم مَن يَعدُو عَدوًا، وَمِنهُم مَن يَمشِي مَشيًا، وَمِنهُم مَن يَزحَفُ وَمِنهُم مَن يَحدُو عَدوًا، وَمِنهُم مَن يَمشِي مَشيًا، وَمِنهُم مَن يَرحَفُ زَحفًا، وَمِنهُم مَن يُحطَفُ فَيُلقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الجِسرَ عَلَيهِ (كَلَالِيبُ» تَخطِفُ النَّاسَ بِأَعمَالِهِم، فَمَن مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَحَلَ الجَنَّةَ. «كَلَالِيبُ» تَخطِفُ النَّاسَ بِأَعمَالِهِم، فَمَن مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَحَلَ الجَنَّةَ.

فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيهِ، وَقَفُوا عَلَى «قَنطَرَةٍ» بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقتَصُّ لِبَعضِهِم مِن بَعضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا؛ أُذِنَ لَهُم فِي دُخُولِ الجَنَّةِ.

وَأُوَّلُ مَن يَستَفْتِحُ بَابَ الجَنَّةِ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، وَأُوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةِ عَلَيْهِ، وَأُوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ مِنَ الأُمَم: أُمَّتُهُ عَلِيْهِ.

وَلَهُ فِي القِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:

أَمَّا «الشَّفَاعَةُ الأُولَى»: فَيَشْفَعُ لأَهلِ الْمَوقِفِ حَتَّى يُقضَى بِينَهُم بَعدَ أَن يَتَرَاجَعَ الأَنبِيَاءُ: آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى ابنُ مَريَمَ عَلَيهِم مِنَ اللهِ السَّلَامُ = الشَّفَاعَةَ حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَيهِ.

وَأَمَّا «الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ»: فَيَشفَعُ فِي أَهلِ الجَنَّةِ أَن يَدخُلُوا الجَنَّة.

وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ.

وَأَمَّا «الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ»: فَيَشفَعُ فِيمَنِ استَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيرِهِم، فَيَشفَعُ فِيمَنِ استَحَقَّ النَّارَ أَن لَا يَدخُلهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَن دَخَلَهَا أَن يَخرُجَ مِنهَا.

وَيُخرِجُ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيرِ شَفَاعَةٍ، بَل بِفَضلِ رَحمَتِهِ، وَيَبقَى فِي الجَنَّةِ فَضلُ عَمَّن دَخَلَ مِن أَهلِ الدُّنيَا، فَيُنشِئُ اللهُ لَهَا أَقْوَامًا، فَيُدخِلُهُمُ الجَنَّة.

وَأَصنَافُ مَا تَتَضَمَّنُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ «الحِسَابِ»، وَ«الثَّوَابِ وَالعِقَابِ»، وَ«الجَنَّةِ» وَ«النَّارِ»، وَتَفَاصِيلِ ذَلِكَ = مَذَكُورَةٌ فِي الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنَ العِلمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنبِيَاءِ، وَفِي المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنَ العِلمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنبِيَاءِ، وَفِي المُنزَّلَةِ مِنَ المَورُوثِ عَن مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ مِن ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكفِي، فَمَن ابتَغَاهُ وَجَدَهُ.

وَتُؤمِنُ «الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ. وَلَجُمَاعَةِ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ. وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيئين:

فَ «الدَّرَجَةُ الأُولَى»: الإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الخَلقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ، الَّذِي هُوَ مَوصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ، الَّذِي هُوَ مَوصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحُوالِهم مِنَ «الطَّاعَاتِ» وَ«المَعَاصِي» وَ«الأَرزَاقِ» وَ«الآجَالِ»، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلائِقِ.

فَأُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ؛ قَالَ لَهُ: اكتُب، فَقَالَ: مَا أَكتُبُ؟ قَالَ: اكتُب مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوم القِيَامَةِ.

فَمَا أَصَابَ الإِنسَانَ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ، وَمَا أَخطَأَهُ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ، وَمَا أَخطَأَهُ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ، وَمَا قَالَ سُبحَانَهُ لِيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الأَقلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ، كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحبّ: ١٧]، وقَالَ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبَرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحديد: ٢٢].

وَهَذَا التَّقدِيرُ التَّابِعُ لِعِلمِهِ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى؛ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُملَةً وَتَفصِيلًا، فَقَد كَتَبَ فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ مَا شَاءَ.

فَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الجَنِينِ قَبلَ نَفخِ الرُّوحِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيهِ مَلَكًا، فَيُؤمَرُ بِأَربَعِ كَلِمَاتٍ، بَكَتْبِ رِزقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَو سَعِيدٍ، وَنَحوَ ذَلِكَ.

فَهَذَا القَدَرُ قَد كَانَ يُنكِرُهُ «غُلَاةُ القَدَرِيَّةِ» قَدِيمًا، وَمُنكِرُهُ اليَومَ قَلِيلٌ.

وَأَمَّا «الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ» فَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُو الإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَم يَشَأ لَم يَكُن، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرضِ مِن حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ؛ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، لَا يَكُونُ فِي مُلكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ مِنَ المَوجُودَاتِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ مِنَ المَوجُودَاتِ وَالمَعدُومَاتِ، فَمَا مِن مَخلُوقٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرضِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبحَانَهُ، لَا خَالِقَ غَيرُهِ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَد أَمَرَ العِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُم عَن مَعصِيَتِهِ.

وَهُوَ سُبِحَانَهُ يُحِبُّ «المُتَّقِينَ» وَ«المُحسِنِينَ» وَ«المُقسِطِينَ»، وَيَرضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلَا يُحِبُّ «الكَافِرِينَ»، وَلَا يَرضَى عَنِ «القَومِ الفَاسِقِينَ»، وَلَا يَأمُرُ بِالفَحشَاءِ، وَلَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الكُفرَ، وَلَا يُحِبُّ الفَسَادَ.

وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالِهم.

وَالْعَبِدُ هُوَ: «الْمُؤمِنُ»، وَ«الْكَافِرُ»، وَ«الْبَرُّ»، وَ«الْفَاجِرُ»، وَ«الْفَاجِرُ»، وَ«الْصَّائِمُ».

وَللعِبَادِ قُدرَةٌ عَلَى أَعمَالِهِم، وَلَهُم إِرَادَةٌ، وَاللهُ خَالِقُهُم وَلَهُم إِرَادَةٌ، وَاللهُ خَالِقُهُم وَخَالِقُ فُم وَخَالِقُ قُدرَتِهِم وَإِرَادَاتِهِم؛ كَمَا قَالَ: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ \* ﴿ [التّكوير: ٢٨-٢٩].

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ «القَدَرِيَّةِ» الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ عَيْكِ مُجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَيَعْلُو فِيهَا قَومٌ مِن أَهلِ الإِثبَاتِ، حَتَّى سَلَبُوا العَبدَ قَدرَتَهُ وَاختِيَارَهُ، وَيُخرِجُونَ عَن أَفعَالِ اللهِ وَأَحكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا.

وَمِن أُصُولِ «الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ» أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلٌ: قَولُ الفِرقَةِ النَّاجِيةِ اللَّمَانِ وَاللِّيمَانَ قَولُ وَعَمَلُ القَلبِ وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنقُصُ بِالمَعصِيةِ.

وَهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ «أَهلَ القِبلَةِ» بِمُطلَقِ المَعَاصِي وَالكَبَائِرِ ؛ كَمَا يَفعَلُهُ «الخَوَارِجُ» ؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ المَعَاصِي ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْمُعَاصِي ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْمَعَرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، وقال : ﴿وَإِن طَآفِفُنَانِ مِنَ الْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، وقال : ﴿وَإِن طَآفِفُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْقَنْتَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى اللَّخُرَى فَقَنْلِلُوا الَّتِي

تَبْغِي حَتَّى تَفِيَءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوَّأَ إِنَّ ٱلنَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحُجرَات: ٩-١٠].

وَلا يَسلُبُونَ «الفَاسِقَ المِلِّيّ» اسمَ الإِيمَانَ بِالكُلِّيَّةِ، وَلا يُخلِّدُونَهُ فِي النَّارِ؛ كَمَا تَقُولُ «المُعتَزِلَةُ»؛ بَلِ «الفَاسِقُ» يَدخُلُ فِي اسمِ «الإِيمَانِ»؛ فِي مِثلِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ السمِ «الإِيمَانِ المُطلَقِ»؛ كَمَا فِي النِّسَاء: ١٩٦، وَقَد لَا يَدخُلُ فِي اسمِ «الإِيمَانِ المُطلَقِ»؛ كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم ﴿ [الانفال: ٢]، وَقولِهِ النَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم ﴿ [الانفال: ٢]، وَقولِ النَّبِيِّ عَيْلِيةٍ: «لَا يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَسرِقُ النَّاسُ إلَيهِ يَسرِقُ النَّاسُ إلَيهِ يَسرَبُ الخَمرَ حِينَ يَسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسرِقُ وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ الخَمرَ حِينَ يَسرِقُ النَّاسُ إلَيهِ يَشرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ الخَمرَ عِينَ يَشرَبُهَا وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ الخَمرَ عِينَ يَشرَبُهَا وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ الخَمرَ عِينَ يَسرِقُ النَّاسُ إلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم حِينَ يَسَوِقُ وَهُو مُؤمِنٌ».

وَيَقُولُونَ: هُوَ «مُؤمِنٌ» نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَو مُؤمِنٌ بِإِيمَانِهِ «فَاسِقٌ» بِكَبِيرَتِهِ، فَلَا يُعطَى «الاسمَ المُطلَقَ»، وَلَا يُسلَبُ «مُطلَقَ الإسم».

وَمِن أُصُولِ «أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» سَلَامَةُ قُلُوبِهِم وَأَلسِنَتِهم لأَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ، كَمَا وَصَفَهُم اللهُ بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِامِنِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ \* ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أَنَّ أَحَدَكُم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهُم وَلَا نَصِيفَهُ».

وَيَقبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ «الكِتَابُ» وَ«السُّنَّةُ» وَ«الإِجمَاعُ» مِن فَضَائِلِهِم وَمَرَاتِبِهِم.

فَيُفَضِّلُونَ مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ \_ وَهُوَ صُلحُ الحُدَيبِيَّةِ \_ وَقَاتَلَ عَلَى مَن أَنفَقَ مِن بَعدِهِ وَقَاتَلَ.

وَيُقَدِّمُونَ «المُهَاجِرِينَ» عَلَى «الأَنصَارِ».

وَيُومِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لأَهلِ بَدرٍ \_ وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضعَةَ عَشَر \_: «اعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَد غَفَرتُ لَكُم».

وَبِأَنَّهُ لَا يَدخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، بَل لَقَد رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ، وَكَانُوا أَكثَرَ مِن أَلفٍ وَأَربَعمِائَة.

وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَن شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ كَـ «الْعَشَرَةِ»، وَكَـ «قَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاس»، وَغَيرِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقلُ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْطَةً وَغَيرِهِ ؟ مِن أَنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ.

وَيُثَلِّثُونَ بِعُثمَانَ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ؛ كَمَا دَلَّت عَلَيهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقدِيم عُثمَانَ فِي البَيعَةِ.

مَعَ أَنَّ بَعضَ أَهلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ احْتَلَفُوا فِي «عُثمَانَ» وَ«عَلِيِّ» ـ بَعدَ اتِّفَاقِهِم عَلَى تَقدِيمِ «أَبِي بَكرٍ» وَ«عُمَرَ» ـ أَيُّهُمَا أَفضَلُ؟

فَقَدَّمَ قَومٌ «عُثمَانَ» وَسَكَتُوا، أَوَ رَبَّعُوا بِـ «عَلِيِّ»، وَقَدَّمَ قَومٌ «عَلِيًّا»، وَقَومٌ تَوقَفُوا؛ لَكِنِ استَقَرَّ أَمرُ أَهلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقدِيمِ «عُلِيًّا»، وُقَومٌ تَوقَفُوا؛ لَكِنِ استَقَرَّ أَمرُ أَهلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقدِيمِ «عُثمَانَ»، ثُمَّ «عَلِيًّ».

وَإِن كَانَت هَذِهِ المَسأَلَةُ \_ مَسأَلَةُ «عُثمَانَ» وَ «عَلِيِّ» \_ ؟ لَيسَت مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا عِندَ جُمهُورِ أَهلِ السُّنَّةِ.

لَكِنَّ المَسأَلَةَ الَّتِي يُضلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا: «مَسأَلَةُ الخِلَافَةِ».

وَكَذَلِكَ يُؤمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَبُو بَكرٍ»، ثُمَّ «عُمَرُ»، ثُمَّ «عُلِيُّ» رَضِيَ اللهُ عَنهُم أَجمَعِينَ.

وَمَن طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِن هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِن حِمَارِ أَهلِهِ.

وَيُحِبُّونَ «أَهلَ بَيتِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ»، وَيَتَوَلَّونَهُم، وَيَحفَظُونَ فِيهِم وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ حَيثُ قَالَ يَومَ «غَدِيرِ خُمِّ»: «أُذَكِّرُكُم اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي».

وَقَد قَالَ أَيضًا للعَبَّاسِ عَمِّهِ \_ وَقَد شَكَا إِلَيهِ أَنَّ بَعضَ قُرَيشٍ يَجفُو بَنِي هَاشِمٍ \_ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُم للهِ وَلقَرَابَتِي».

وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ اصطَفَى إِسمَاعِيلَ، وَاصطَفَى مِن بَنِي إِسمَاعِيلَ، وَاصطَفَى مِن بَنِي إِسمَاعِيلَ كِنَانَةَ وُريشًا، وَاصطَفَى مِن قُريشٍ بَنِي هَاشِم». هَاشِم، وَاصطَفَانِي مِن بَنِي هَاشِم».

وَيَتَوَلَّونَ «أَزوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَاتِ المُؤمِنِينَ»، وَيُؤمِنُونَ بِأُمَّهَاتِ المُؤمِنِينَ»، وَيُؤمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ؛ خُصُوصًا «خَدِيجَةَ» أُمَّ أَكثر أُولَادِهِ، وَأَوَّلَ مَن آمَنَ بِهِ، وَعَاضَدَه عَلَى أَمرِهِ، وَكَانَ لَهَا مِنهُ المَنزِلَةُ العَالِيَةُ.

وَ «الصِّدِّيقَةَ بِنتَ الصِّدِّيقِ» الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «فَضلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ: «فَضلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام».

وَيَتَبَرَّ وَونَ مِن طَرِيقَةِ «الرَّوَافِضِ» الَّذِينَ يُبغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُم، وَطَرِيقَةِ «النَّوَاصِب» الَّذِينَ يُؤذُونَ «أَهلَ البَيتِ» بِقَولٍ أَو عَمَل.

وَيُمسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَينَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ المَروِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِم مِنهَا مَا هُوَ كَذِبُ، وَمِنهَا مَا قَد زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَن وَجِهِهِ، وَعَامَّةُ الصَّحِيحُ مِنهُ هُم فِيهِ مَعذُورُونَ؛ إِمَّا مُجتَهدُونَ مُخطِئُونَ.

وَهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يَعتَقِدُونَ أَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصِّحَابَةِ مَعصُومٌ عَن كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، بَل يَجُوزُ عَلَيهِم الذُّنُوبُ فِي الجُملَةِ، عَن كَبَائِرِ اللَّاتِ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغفِرةَ مَا صدرَ مِنهُم - إِنْ صَدَرَ -، حَتَّى إِنَّهُم يُغفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغفَرُ لِمَن بَعدَهُم؛ لَأَنَّ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغفَرُ لِمَن بَعدَهُم؛ لَأَنَّ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُعفَرُ لِمَن بَعدَهُم.

وَقَد ثَبَتَ بِقُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُم خَيرُ القُرُونِ، وَأَنَّ المُدَّ مِن أَحَدِهِم إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفضَلَ مِن جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن بَعدَهُم.

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَد صَدَرَ عَن أَحَدِهِم ذَنبُ؛ فَيَكُونُ قَد تَابَ مِنهُ، أَو أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ بِفَضلِ سَابِقَتِهِ، أَو بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الَّذِي هُم أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَو ابتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنيَا كُفِّرَ بِهِ عَنهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ المُحَقَّقةِ؛ فَكَيفَ الأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجتَهِدِينَ؛ إِن أَصَابُوا فَلَهُم أَجرَانِ، وَإِن أَخطَؤُوا فَلَهُم أَجرٌ وَاحِدٌ، وَالخَطَأُ مَغفُورٌ.

ثُمَّ القَدْرَ الَّذِي يُنكَرُ مِن فِعلِ بَعضِهِم: قَلِيلٌ نَزْرٌ، مَعْمُورٌ فِي جَنبِ فَضَائِلِ القَومِ وَمَحَاسِنِهِم؛ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالهِجرَةِ، وَالنُّصرَةِ، وَالعِلمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِح.

وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ القَومِ بِعِلم وَعَدلٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيهِم مِنَ الفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُم خَيرُ الخَلقِ بَعدَ الأَنبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثلُهُم، وَأَنَّهُم هُمُ الصَّفوةُ مِن قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ، التَّتِي هِيَ خَيرُ الأُمَم، وَأَكرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وَمِن أُصُولِ أَهلِ السُّنَةِ التَّصدِيقُ بِـ «كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ»، وَمَا يُجرِي اللهُ عَلَى أَيدِيهِم مِن خَوَارِقِ العَادَاتِ، فِي «أَنوَاعِ العُلُومِ» وَ«المُكَاشَفَاتِ»، وَ«أَنوَاعِ القُدرَةِ» وَ«التَّاثِيرَاتِ»، كَالمَأْثُورِ عَن سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الكَهفِ وَغيرِهَا، وَعَن صَدرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الطَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوجُودَةٌ فِيها إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.

ثُمَّ مِن طَرِيقِ «أَهلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ» اِتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْجَمَاعَةِ» اِتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْطَنَّا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ «المُهَاجِرِينَ» وَ«الأَنصَارِ»، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيثُ قَالَ: «عَلَيكُم بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ مِن بَعدِي؛ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِن كُلَّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ».

وَيَعلَمُونَ أَنَّ أَصدَقَ الكَلامِ: كَلَامُ اللهِ، وَخَيرَ الهَديِ: هَديُ مُحَمَّدٍ عَيَالِةً.

فَيُوْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَى غَيرِهِ مِن كَلَامِ أَصنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَديَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ عَلَى هَدي كُلِّ أَحَدٍ.

وَلِهَذَا شُمُّوا «أَهلَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ».

وَسُمُّوا «أَهلَ الجَمَاعَةِ»؛ لأَنَّ «الجَمَاعَةَ» هِيَ «الاجتِمَاعُ»، وَإِن كَانَ لَفظُ «الجَمَاعَةِ» قَد صَارَ اسمًا لِنَفسِ القَومِ المُجتَمِعِينَ.

وَ «الإِجمَاعُ» هُوَ الأَصلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعتَمَدُ فِي العِلمِ وَالدِّينِ.

وَهُم يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيهِ النَّاسُ؛ مِن أَقْوَالٍ وَأَعمَالٍ بَاطِنَةٍ أَو ظَاهِرَةٍ؛ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ.

وَ «الإِجمَاعُ» الَّذِي يَنضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيهِ «السَّلَفُ الصَّالِحُ»، إِذ بَعدَهُم كَثُرَ الاختِلَافُ، وَانتَشَرَت الأُمَّةِ.

ثُمَّ هُم مَعَ هَذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالمَعرُوفِ، وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ؛ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

وَيَرَونَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ، وَالجُمَعِ وَالأَعيَادِ؛ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبرَارًا كَانُوا أُو فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ.

وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ.

وَيَعتَقِدُونَ مَعنَى قَولِهِ ﷺ: «المُؤمِنُ للمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ، يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا»، وَشَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ ﷺ.

وَقُولِهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤمِنِينَ فِي تَوَادِّهِم وَتَرَاحُمِهِم وَتَعَاطُفِهِم؟ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ: إِذَا اشتَكَى مِنهُ عُضوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّى وَالسَّهَرِ».

وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبرِ عِندَ البَلاءِ، وَالشُّكرِ عِندَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ القَضَاء.

وَيَدعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعمَالِ، وَيَعتَقِدُونَ مَعنَى قَولِهِ ﷺ: «أَكمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا: أَحسَنُهُم خُلُقًا».

وَيَندُبُونَ إِلَى أَن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، وَتُعطِيَ مَن حَرَمَكَ، وَتَعفُو عَمَّن ظَلَمَكَ.

وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الوَالِدَينِ، وَصِلَةِ الأَرحَامِ، وَحُسنِ الجِوَادِ، وَالإِحسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفقِ بِالمَملُوكِ.

وَيَنهَونَ عَنِ الفَخرِ وَالخُيلاءِ، وَالبَغيِ، وَالاستِطَالَةِ عَلَى الخَلقِ؛ بِحَقِّ أُو بِغَيرِ حَقِّ.

وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخلَاقِ، وَيَنهَونَ عَن سَفسَافِهَا.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفعَلُونَهُ مِن هَذَا أَو غَيرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُم فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهم هِيَ دِينُ الإِسلَام الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ؛ لَكِن لَمَّا أَخبَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبعِينَ فِرقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ «الجَمَاعَةُ»، وَفِي حَدِيثٍ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُم مَن كَانَ عَلَى مِثلِ مَا أَنَا عَلَيهِ اليَومَ وَأَصحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسلَامِ المَحضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوبِ هُم «أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ».

وَفِيهِم «الصِّدِّيقُونَ»، وَ«الشُّهَدَاءُ»، وَ«الصَّالِحُونَ»، وَمِنهُم أَعلَامُ الهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو المَنَاقِبِ المَأْتُورَةِ، وَلِيعِم اللَّبَدَالُ»، وَمِنهُمُ الأَئِمَّةُ، الَّذِينَ وَالفَضَائِلِ المَذكُورَةِ، وَفِيهِم «الأَبدَالُ»، وَمِنهُمُ الأَئِمَّةُ، الَّذِينَ أَجمَعَ المُسلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِم وَدِرَايَتِهِم، وَهُم «الطَّائِفَةُ المَنصُورَةُ» أَجمَعَ المُسلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِم وَدِرَايَتِهِم، وَهُم «الطَّائِفَةُ المَنصُورَةُ» الَّتِي قَالَ فِيهِم النَّبِيُ عَلَى إِنَالُ طَائِفَةُ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى السَّاعَةُ، لَا يَضُرُّهُم مَن خَالَفَهُم، وَلَا مَن خَذَلَهُم؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

فَنَسَأَلُ اللهَ العَظِيمَ أَن يَجعَلَنَا مِنهُم، وَأَن لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذ هَدَانَا، وَيَهَبَ لَنَا مِن لَدُنهُ رَحمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى خَير خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ.